الثَّمن الأول من الحزب الثامن و الخمسون مرأنتك ألتخمز الرجيم قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرُ مُنَّ أَلِجُنَّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرْءَانَا عَجَبَا ۞ يَهُ دِحَ إِلَى أَلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ء وَلَن نُثُثُرِكَ بِرَبِّنَا ٱحْدَاْ ﴿ وَإِنَّهُ وَنَعَا لِإِجَدُّ رَبِّنَامَا اَتَّخَذَ صَلِيبَةً وَلَا وَلَدَّا ۞ وَإِنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطَاً ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّن تَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَلْاَهِ كَذِ بَأْ ۞ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلإنسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجُنِّ فَزَادُ وهُمْ رَهَقَا ٦ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُوٓ أَنَ لَّنَ بَّبَعَتَ أَلَّهُ أَحَدًا ۚ ۞ وَإِنَّا لَسَنَا أَلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ بَسَلَ مَعِ إِلَانَ يَجِدُ لَهُ و شِهَابًا رَّصَدًا ٥ وَإِنَّا لَانَدُرِكَ أَشَرُّ ارِيدَ عِنَ فِي إِلَارُضِ أَمَرَ ارَا دَجِمُ رَبُّهُ مُ رَسُّكُ أَنْ ا وَإِنَّامِنَّا أَلْصَّالِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَّا ١٥ وَإِنَّا ظَنَتَ ٱ أَن لَّن نُّجِحَزَ أَنتَهَ فِي إَلَا رَضِ وَلَن نَّعَجِ زَهُ و هَرَبًّا ۞ وَإِنَّا لِمَا سَمِعُنَا أَلْهُدِيْ ءَامَنَّا بِرِدُ فَمَنَ يُوْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَحَنْسَاوَلَإ رَهَتَا ﴿ وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسُامِثُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونَ ۖ فَنَ اَسُلَمَ فَأَوْلَإِكَ نَحَـرَّوْا أُ رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا أَلْقَالِمِ طُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٥ وَأَن لُو إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلْطِّ بِيْ فَ لَأَسُقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ۞ لِنَفُتِنَهُمُ فِيهٌ وَمَنُ يُّعْرِضْ عَن ذِكْمِ رَبِيهِ نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٥ وَأَنَّ أَلْمُسَلِهُ لَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ١٥ وَإِنَّهُ وَلَتَا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قَالَ إِنَّهَا أَدُعُواْ رَبِّهِ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَأْخَلُّ ۞ قُلِ إِنَّ لَا أَمُّلِكُ لَكُم ضَرًّا وَلَا رَشَدَاً ۞ قُلِ إِنِّ لَنَ يُجِيرَنِ مِنَ أَللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْنَخَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَامِّنَ أَللَّهِ وَرِسَالَنِهِ مُ